### محدعطيت أالابراشي

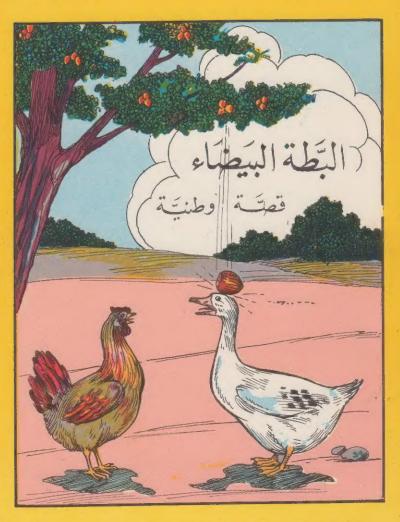

ملزم الهي وانثر مكتب مصر به شاع كامل مدق (الفالا) بالطاهرة

# البطة البيضاء

## قِصَةُ وَطَنِيَّةً

يُحكى أَن بَطَهُ بَيضِاء نا مَت تَحَتَ شَجَرة مُتْمِرةٍ مِن أَشْجارِ الْبُنْدُقِ فِي الْغَابَةِ ، فَوَقَعَت بُنْدُقَةً مِن الشَّجِرَةِ المُتَعِرَةِ فَوقَ البِّطَّةِ النائِمةِ ، وَسَقَطَت عَلَى رَأْسِها ، فَقامَت البَطَةُ البَيضاءُ مِن نَومِها خَائِفَةٌ مُنزَعِجَةً ، وَظَنَّت أَنَّ صَيَّادًا أَطَلَقَ عَلَمَا رَصاصَةً مِن بُندُ قِيتُهِ يُريدُ صَيدُها. وَقالَت لِنفسِها: يَجِبُ أَن أَذَ هَبَ إِلَى مَلْكِ الْحَيُواناتِ - وَهُوَ الْسَنْيَعُ - وأشْكُو إِلَيهِ ماحَدُ تُ لى.

ولِهٰذَا خَرَجَتَ البَطْتَةُ البيضَاءُ مِنَ الغَابَةِ، وَلَهٰذَا خَرَجَتَ البَطْتَةُ البيضَاءُ مِنَ الغَابَةِ، وَمَسَتَت فَي الطَّريقِ قاصِدَةً الذَّهَابَ إِلَى السَّنْعِ.

فَقَا بَلَنَهَا دَجَاجَةٌ وهِيَ ماشِيَةٌ ، وسَأَلَهَا : إِلَى أَينَ أَنتِ ذَاهِبَةٌ أَيَّتُهَا الْبَطَّةُ ؟

أَجابَت البَطَةُ البَيضاءُ: إِنِّى ذاهِبَةُ إِلَى مَلِكِ الحَيوانِ ، لِأَشْكُو إِلَيهِ صَيادًا شِرِّيرًا مَلِكِ الحَيوانِ ، لِأَشْكُو إِلَيهِ صَيادًا شِرِّيرًا لايعَرِفُ الرَّافة بِالحَيواناتِ وَالطِّيورِ أَطَاقَ الرَّصَاصَ عَلَى وَأَنَا نائِمةً ، مِن غيرِسَبَبِ.

فَقَالَت لَهَا الدَّجَاجَةُ: إِنَّنَى أَخَفُّ مِنكِ فِي الجِسِمِ،

وأسرعُ مِنكِ في الجري . وَسَأْجِرِي بَدَلًا مِنكِ وَالْجَرِي بَدَلًا مِنكِ لِلْأَخْبِرَ مَلِكَ الْحَيوانِ بِمَا حَدَثَ تَمامًا .

وَافَقَت البَطَةُ ، وَشَكَرَت اللهِ الْبَطَةُ مُساعَد تَها ، وَشَكَرَت اللهِ السَّاءَ وَمُساعَد تَها ، وجَرَت الدَّجاجَةُ فَى الطَّريقِ ، وتَركَت البطة البيضاء وَراءها . وجَرَت الدَّجاجَةُ سَائِرَةً بِسُرعةٍ فَى الطَّريقِ وَحينَما كَانَت الدَّجاجَةُ سَائِرَةً بِسُرعةٍ فَى الطَّريقِ قَابِلُنها قِطَّةٌ سَوداء ، وَسَأَلْهَا : ماذا حَدَث لَكِ قَابِلُنها قِطَّةٌ سَوداء ، وَسَأَلْهَا : ماذا حَدَث لَكِ أَيْتَهُا الدَّجاجَةُ ؟ وَلِماذا تَجَرِينَ ؟

أَجابَت الدَّجاجَةُ: إِنِّى ذَاهِبَةُ إِلَى مَلِكِ الْحَيَوانِ ؛ فَقَد دَخَلَ بَعضُ المُعْتَدِينَ الْأَشرارِبِلادَن ، وَأَخَذُوا يُطلِقونَ الرَّصاصَ عَلَى الشَّعبِ البَرىء ، ويَجِبُ أَن نُدافِعَ عَن وَطنِنا ، و نَنُردَّ هُؤُلاهِ المُجرِمين . فقالَت القِطةُ السَّوداءُ ، أرجوأن تَسَمَحى لى أنا بِالدِّهابِ ، لِأُخبِرَ مَلِكَ الحَيوانِ بِما حَدَثَ مِن هُؤلاءِ بِالدِّهابِ ، لِأَنْ أَستَطيعُ أَن أَجرِى أَحْثَ مِن هُؤلاءِ المُعتَدِينَ ، لِأَنْ أَستَطيعُ أَن أَجرِى أَحْثَ ، وتَرَكت وَجَرَت القِطةُ في الطَّريقِ ، وأسرَعت ، وتركت الدَّجاجَةَ خَلفَها ، وَسَبقتها .

وَحِينَمَا كَانَتِ القِطةُ السَّوداءُ تَجرِى مُسْدِعةً فَالطَّريقِ ، مَتَرت بِكُلبٍ نائِمٍ بِجانِبِ الطَّريقِ ، فَامَا رَآها قَامَ وَوَقَفَ ؛ إِلْأَنَّ الصَّلبَ بِطَبعَتِهِ لايُحِبُّ القِطةَ ، وَقَالَ لَها: قِفى ، وَلاتَتَحرَّكَ.

فَقَالَتَ الْقِطَةُ : لَا تُعَطَّلْنِي ، ولا تُسَبَّبْ في وُقُوفى ؛ فَقَد حَدَثَ شَي مُ مُؤلِم و مُحْزِنَ جِدًا. فَسَأَلُهَا الْكَابُ: ماذا حَدَثَ ؟ أَجابَت القِطَّةُ: إِنَّ مِاعَةً مِن جُنودِ الْأَعداءِ الْأَشْرار دَخُلُوا بِلادُنا ، وأَطلَقُوا الرَّصَاصِ عَلَى المناسِ الأبرماء، ولَمريفَع لواشَيئًا يُستَحِقُ إطلاقَ الرَّصَاصِ عَليهم. قَالَ الْكُلُّ : إِنَّ مِن الإجدامِ أَن يَعتَدِي هَؤُلاءِ المُجرِمونَ عَلَى قُومِ أَجرِياءَ لَمُريَرتَكِبُوا ذَنبًا. فَأنتَظِرى هُنا ؛ لِأَنَّى أَستَطيعُ أَن أَجرِي أُسرَعَ مِن كِ ؟ لِأَبُلِّغُ مَلِكَ الحَيوانِ ماحدَتَ مِن الإعتِداءِ الظَّالِمِ. وأَخَذَ الكَالُ يَجِرِى مُسرِعًا فَ الطَّرِيِّ، وَرَاءَه.

وَفِي الطَّرِيقِ قَا بَلَ الصَّابُ حِصَانًا يَأْكُلُ أَعِشَابًا وحَشَائِشَ عَلَى جانبِ مِنه ، فَسَأَلُه الحِصَانُ: ماذاحَد شَ ؟ وَلِماذا تَجرِى مُسرِعًا ؟ أَجابَ الكَابُ: إِنَّ كَثيرينَ مِن جُنودِ الأُعداء دَخَلُوا بِلادَنَا ، واعْتَكِرُوْا عَلَى وَطَنِنَا ، وَابِنَّنَى أَجِرِى مُسرِعًا لِأَبَلِغُ الْأَسَدَ مَلِكَ الحَيوانِ كُلُّ ماحدَتَ. قَالَ الْحِصَانُ: إِنَّ هٰذَاخَبُرُمُحِزِنَّ جِدًّا. · ويَجِبُ تَبليغُ الْأَسدِ فَي الحالِ . وأُعَيْدُ أَنَّ أَستَطيعُ أَن أَجِرِي أَكَثَرُ مِنكَ. والأفضلُ أن تَعِيَى هُنا ، وأُجدِي أنا ، وأُخبِرَا لأَسَدَ بِعَاحَدَتَ . وبَدَأَ الحِصَانُ يجدِي فِ الطَّريقِ مُسِرعًا ؛ تَارِكًا الْكلبَ فِي المَّكَانِ الذِي قَابَلَهُ فيهِ. وقد كانَ الأسَدُ - وهُوَمَلِكُ الْحَيُواناتِ في الغابَةِ -نائِمًا في حَديقَتِهِ الجَمِيلَةِ ، فَسَمِعَ وَقْعَ أَقدامِ الحِصَانِ وَهُوْيَجِرِي مُسِرِعًا، فَاستَيقظ ، ونظرَ إِلَى أَعلَى ، فُوجَدُ الحِصَانَ آيتيا إِلْيهِ ، حَتَّى وَقَفَ بَينَ يديهِ . فَسَأَلُهُ الْأَسَدُ مَاكُ الحَيوانِ: لِماذا تَجِرِي ؟ ومَا ذا حَد تَ ؟ ولْكِنّ الحِصانَ كَانَ مُتعَبّا جِدًّا ،

وَلِهٰذَا لَمُرْيَسْ تَطِعْ أَن يَتَكُلُّمُ أُو يُجِيبَ. فَقَالَ لَهُ مَلِكُ الحيوان : إذ هَبْ واشرَبْ قُليلًا مِنَ المَاءِ حَتَّى تَسْتَرِيحَ مِن التَّعَبِ، ثُتْمَ ارجِعْ وأُخبِرني بماحَد تُ لِهٰذَا ذَهِبَ الحِصِانُ، وشَرِبَ قَليلًامِن المَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ بَعِدَ أَن استَرَاحَ ، وَاستَطاعَ أَن يَتكلُّمَ ، ويُبَلِّغُ الرِّسالةَ الَّتي يَجِلُها. فَسَنَ الحِصَانُ الْأَرضَ بَرْسِهِ ، احترامًا لِلرَّسَدِ ، وتَعظيمًا له ، يُتَّم قالَ : أَيُّهَا الْمَاكُ ، إِنَّ آلافًا مِن جُنودِ الْأَعَدَاءِ هَجُمُوا عَلَى بلادِنا ، ودَخُلُوا وَطَنْنَا ، وَاعْتَدُوا عَلَى رَعَيْتِكِ ، وقَالُوا كَثيرِينَ مِن شَعِيكَ ظُلمًا وعُد وانًّا ، وهُمِ أَبرِماءُ

لَمْ يَرْتَكِبُوا ذَنبًا ، ولَمْ يَفِعُ لُوا خُطًّا . فَزَأْرَ الْأَسَدُ ، وقالَ: دُقُوا أَجراسَ الخطرِ ، ونُواقيسَ الحَربِ، وأطلقِوا صفًّا راتِ الإنذارِ، وَاطْلُبُوا جَمِيعَ الْجُنودِ لِلِّدِّ فَاعِ عَنْ لُوَطِّن ، ومُقَاتَلَةِ الْأَعْدَاءِ. فَدُقَّتُ الْأَجِرَاسُ وَالنَّوَاقِيسُ، وَأَطْلِقَت الصفاراتُ، وَأَقْبَلُ الجُنودُ مُسرِعِينَ ، وَاستَعَدَّت الفِيلَةُ والتَّعَالِبُ ، وَالمُّورُ وَالدِّبَةُ ، وَالْقُرُودُ وَالنَّانِينُ ، وَالْكِلابُ والذِّ عَابُ ، والخيلُ والحَمِيرُ ، ودَخَلَت جَميعُ ) ،

حَديقَةِ الْأُسَدِ. وَاشْتَركَت الطَّيُورُ فِي الإستِعدَادِ ، وَأَجْابَت نِداءَ الوَطنِ ، وَجاءَت الصُّقورُ وَالغِرب انْ ،

والحمامُ والعَصافيرُ ، وطارَت فَوْقَ رُء وسِ الحَيواناتِ ، مُتَعاوِنَةً مَعَها في الدِّفاعِ عَن الوطنِ العَزيزِ ، ورَدِّ الأُعداءِ ، وَطَردِ هِمِ مِنَ البِلادِ .

وصَاحَ الْأَسَدُ: إِلَى الْأُمَامِ! إِلَى الْأُمَامِ، أَيُّهُا الْأَبِطَالُ الشُّجِعَانُ } لِلدِّفاعِ عَن الْأُوطَانِ. إِلَى الْأَمَامِ لِمُقَاتَلَةِ الْأَعَدَاءِ ، الظَّالِينَ الجُبَنَاءِ . فَقَد دَخُلُوا بِالإدَنَا، وَظَامُواشَعَبَنا، وقَتُلُواشَبابَنا، واغتَصَبوا خَيراتِنا . أَسْرِعُوا إِلَى الْأُمَا مِ أَيُّهَا الفِد ائيونَ ، وَاطْرُدُوا الْمُعَتَدِينَ ، وأَخْرِجُوهُمْ مَهِنُومِينَ ، ولاتَتْزَكُوا مِنهُم أَحدًا ، حَيًّا أَومَيِّنًا . إِلَى الْأَمَامِ



إلى الأمام أيُّها الشُّجْمَانُ ، للدِّفاع عن الأوطبانِ

أَيُّهَا الشُّجعِانِ ، لِلدِّفاعِ عَنِ الْأُوطِانِ . فَخْرَجَ جُنُودُ مَلِكِ الْعَابَةِ بِسُرَعَةٍ مِن حَديقَتِه، وَسَارَا لَأَسَدُ والحِصَانُ في مُقَدَّمَةِ الجَيشِ ، ووَرَاءَ هُمَا الفِيكَةُ وَالتَّعَالِبُ ، والنَّوْرُ والدِّبَةُ ، والقرودُ والنَّسَانيسُ، والْكِلابُ والذِّنَابُ، والخيلُ والحَميرُ، وطَارَت الطِّيُورُ فَوَقَ رُء وسِها، لِلاشْتِرَاكِ فن الدِّفاع عَن بِلادِها، وطَردِ الْأَعداءِ مِنها. وَفِي أَتْنَاءِ سَيْرِ الجَيشِ ، سَأَلَ الْأَسَدُ الطُّيُورَ الَّتِي فُوقَ رَأْسِهِ: هَلَ تَرينَ أَحَدًا مِنَ الْأَعداءِ أَمَا مَكِ؟ فَأَجابَ الصَّمْرُكَ بِيُرالطُّيورِ: إِنَّى لا أَرَى إِلاَّ

كُلًّا واحِدًا آتيًا إِلَيْنَا فِي الطَّرِيقِ.

فَالْتَفَنَ مَلِكُ الْغَابَةِ إِلَى الحِصَانِ ، وَسَأَلُهُ: هَل رَأْيَتَ هُوْلاً ِ الجُنودَ المُعَتَدِينَ ، وهُم بَعِتَدونَ عَلَى شَعَبِنَا ، وَهُم بَعِتَدونَ عَلَى شَعَبِنَا ، وَبَقِتُلُونَ رَعِتَيْنَا ؟

أَجَابَ الْحِصَانُ: لا، إِنَّنِي لَمُ أَرَ أَحَدًا مِنهِم، وَلْحِتَ الْحَبْرِ.

فَاسَتُمَرَّ الْمَتَائِدُ فَى سَيرِهِ ، وَوَرَاءَهُ أَسَاعَتُهُ مِنَ الْحَيوانَاتِ ، حَتَّى وَصَلَ الْجَمِيْعِ إِلَى الْكَلِب . فَأَمَرَ الْأُسَادُ جُنودَهُ بِالْوُقونِ أَ.

فَوَقَفَت الْحَيُوانَاتُ كُلُّهَا ، وَوَقَفَت الطَّبِيُورُ ،

أُمُّ قَالَ السَّبُعُ لِلكَلِبِ: تَعَالَ هُنا. وأَخِبرني: أَيِنَ أُولَٰئِكَ المُعْتَدونَ الَّذِينِ اعْتَدَوْاعَلَى بِلادِنا؟ فَأَشَارَ الْكُلْبُ بِقَدِمِهِ ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ هُنَاكَ . سَأَلُهُ السَّبْعُ: هَلَ رَأَيتَهُم بِعَينَيك ؟ أَجَابُ الْكُلْبُ: لأَمْ إِنَّنِي لُو أَرَهُم بِعَينَيَّ فَصَاحَ السَّمِعُ: إِلَى الْأَمَامِ! إِلَى الْأَمَامِ! فَاسْتَأْنَفْتِ الْحَيُوانَاتُ كُلُّهُا الْسَّيرِ، وأُسْرَعَت في الْجَري إِلَى الْأُمَامِ، وَالْأَسَدُ والْحِصَانُ والْكَابُ في المُقَدَّمةِ، لِقِيادَةِ الجَمِيعِ إِلَى مَكَانِ الْأَعداءِ ، وَطَردِهِم مِنَ الوَطْنِ ، وَإِخْراجِهِم مِنَ البِلادِ .

وَتَبِعَتَهَا الفِيكَةُ والتَّعَالِكِ ، وَالنَّمُورُ والدِّبَهُ ، وَالنَّمُورُ والدِّبَهُ ، وَالخَيلُ والذِّنَابُ ، والخَيلُ والذِّنَابُ ، والخَيلِ والذِّنَابُ ، والخَيلِ والذِّنَابُ ، والخَيلِ والدِّنَابُ ، والخَيلِ والدِّنَابُ ، والخَيلِ والدِّمَيرُ . وَاستمرَّتُ الطَّيورُ مُصاحِبَةً لَهَا ، تَطِيرُ فَوَالحَمَيرُ . وَاستمرَّتُ الطَّيورُ مُصاحِبَةً لَهَا ، تَطِيرُ فَوَالَحَمَيرُ . وَاستمرَّتُ الطَّيورُ مُصاحِبَةً لَهَا ، تَطِيرُ فَوَاللَّهُ وَالْمَابُ فَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَ وَاللَّهُ وَاللْ

سَأَلَ الْأَسَدُ الطيورَ: هَل تَرَينَ أَيَ أَجَنَبِيًّ عَن بَعُددٍ ؟

فَأَجابَ الصَّقرُ - وَهُوكَكِيرُ الطَّيُورِ - إِنَّنِي لَا أَرَى إِلَّا قِطَّةً سَودَاءَ نائِمةً في ناحِيةٍ مِن الطَّريقِ .

سَأَلَ الْأَسَدُ الْكُلُب: هَل رَأَيتَ جُنُودَ الْأَعَداءِ المعتَدينَ يَقتُلُونَ رَعَيَتَنَا ؟

أَجابَ الْكُلْبُ: لأَ، إِنَّنَىٰ لَمُ أَرَهُمْ بِنَفْسَى ، ولْكِنِّى أَعِرِفُ أَنَّ هَاذِهِ هَى الْحَقيقَةُ. فَقَدَ ولْكِنِّى أَعرِفُ أَنَّ هَاذِهِ هَى الْحَقيقَةُ. فَقَدَ أَخَبَرتنى القِطَةُ السَّوداءُ بِهذا الْخَبِرِ.

فَقَالَ الْأَسَدُ: لِاتَّصِدِّ قَ كُلِّ مَا تَسَمَعُ. ولاتَثِقْ بِكُلِّ ما يُقَالُ.

وَالحِصَانُ وَالْكُلُّ ، حَتَّى وَصَلَت إِلَى القِطَّةِ السَّوداءِ ، والحِصَانُ والكَلْ ، حَتَّى وَصَلَت إِلَى القِطَّةِ السَّوداءِ ، فَوقَفَت الفِرقَةُ كُ لُهُا مِن حَيواناتٍ وُطيورٍ . فَوقَفَت الفِرقَةُ كُ لُهُا مِن حَيواناتٍ وُطيورٍ . سَأَلَ الأسدُ القِطةَ السَّوداءُ ؛ أَينَ الجُنودُ المعتدونَ اللَّذِينَ اعتَدُواْ عَلَى بِلادِنا ، وقَتَاوا رَعِيَّتَنا ؟

أشارَت القِطَّةُ بِقَد مِها ، وَأَجابَت : إِنَّهُم هُناك . سَأَلْهَا الْأَسَدُ : هَل رَأَيْتِ الْأَعداء بَعَينَيكِ ؟ سَأَلْهَا الْأَسَدُ : هَل رَأَيْتِ الْأَعداء بَعَينَيكِ ؟ أَجابَت القِطة : لا ، إِنَّنى لَم أَرَه مُ مِعَينَى ؟ وَلْحِنَّ الدَّجَاجَةُ هِي الَّتِي أَخبَرتنى بِهٰذِ الْكَنبرِ . وَأَعْتَقِدُ أَنَّ لُهُ حَق ؟

فَقَالَ الْأَسِدُ: لاتُصَدِّقَ كُلَّ شَي وَسَمَعينَهُ. وَلاَ عَنِفَى بِكُلِّ ما يُقَالُ لَكِ مِنَ الْأَخبارِ، يُحَمَّ أَمرَ الفِرقة بِالسَّيرِ إِلَى الأَمامِ، إِلَى الأَمامِ، قادَ الأَسدُ وَالحِصَانُ والكَابُ الفِرقة ، وسَارَت بَقِيَّةُ الحَيواناتِ خَلفَها مُدَّةً مِنَ الوقتِ ، يُثمَّ سَأَلَ الْأَسَدُ الطيورَ الَّتِي تَسَيْرُ فَوقَ رُووسِ الفِهَةِ ، وَسَالَ الْأَسَدُ الطيورَ اللَّي تَسَيْرُ فَوقَ رُووسِ الفِهَةِ ، وَسَالَاً عَلَا عَنَ وَطَنِها ، وَطَرِدِ الْأَعَداءِ مِنَ بَالاَدِها : هَلَ يُسَكِفُ كِ أَن تَرَى جُندِيًا أَجْنَبِيًا الإَن يَكُ بُحندِيًا الإَن ؟

أَجابَ الصَّقَدُ: إِنَّىٰ لأَأْرَى إِلاَّ دَجَاجَةً والحِدَةً جَالِبَ مِنَ الطَّريقِ . واحِدَةً جالِبَ عَن الطَّريقِ . واحِدَةً جالِبَ فِي الدِّفاعِ عَن الوَطَنِ في سيرِها ، وَسَمَرَت فِرقَةُ الدِّفاعِ عَن الوَطَنِ في سيرِها ، حَتَّى وَصَلَت إِلَى الدَّجَاجَةِ ، فَأَمَرَ القَائِدُ الفِرقَةَ كَالُوفُونِ . فَوَقَفَت الحَيُواناتُ وَالطَّيُورِ فَي الْمُحَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُونَ المَّالُ الْأَسَادُ الدَّجَاجَةَ : أَينَ الجُنودُ المُعَدُودُ المُعَدُونَ المُعَدُونَ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُونَ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُونَ الْمُعَدُودُ المُعَدُونَ الْمُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعْدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المِعْدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَادِقُودُ المُعَادِقِدُ المُعَدُودُ المُعَدِقِدُ المُعَدُودُ المُعَادُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدُودُ المُعَدِودُ المُعَادُ المُعَدُودُ المُعَادُ المُعَلِقُودُ المُعَالِقُودُ المُعَادُ

الذينَ هَجَمُوا عَلَى بلادنا ، وَاعْتُدُوْا عَلَى شَعِبِنَا ؟ أَجابِت الدَّجاجةُ : إِنَّهم هُناكَ ، وَأَشَارَت بَقَدَمِها إِلَى المَكانِ .

سَأَلَهَا الْإَسَدُ : كُم جُندِيًّا رَأَيتِ هُناكَ ، أَيتُهُا الدَّجاجَةُ ؟

أَجابَت الدَّجاجَةُ: إِنَّىٰ لَمُ أَرَهُم بِنَفسِى، ولَكِنَّ البَّطةَ البيَضاءَ هِى الَّتَى أَخبَرتنى بِهٰذَا الْحَبَرِ. البَطّةَ البيضاءَ هِى الَّتَى أَخبَرتنى بِهٰذَا الْحَبَرِ. وَأَعَتَقِدُ أَنَّهُ خَبرُ حَقيقيٌ ، لاستُ كَي فيهِ ، وَأَعَتَقِدُ أَنَّهُ خَبرُ حَقيقيٌ ، لاستُ كَي فيهِ ، وَأَنَهَا صادِقَةٌ في قُولِها.

قَالَ الْأَسَدُ: لانْصَدِّ فَيْكُلُّ مَا تَسْمَعِينَ ،

وَلاتَنِفِي بِكُلِ كُلامٍ يُقِيالُ لَكِ . وَأَمرَ الجَمِيعَ بِالسِّيرِ إِلَى الْأَمَامِ ، وَالإسراع في المُشي ، لِرُوْيَةِ البَّطَةِ ، وسُوْالِها عَن ذُلِكَ الْحَبِيرِ. سَارَت الفِرقَةُ فَي طَرِيقِها مُدَّةً طُويلَةً ، نُتُمَّ سَأَلُ الْأَسَدُ الطُّيورَ الَّتِي تُرافِقُ الحَيواناتِ، وتَتَعَاوَنُ مَعَها في الدِّفاعِ عَن الوطَنِ العَربيزِ: هَل تَرَيْنَ أَحَدًا مِنَ الْأَعداءِ عَن بُعدٍ ؟ أَجابَ الصَّقدُ: إِنَّن لا أَرَى إِلَّا بَطَّةً بَيضِاءَ عَن بُعدٍ جالِسَةً بِجانِبِ الطّريقِ. إِسْتَمْرَتُ فِرْقَةُ الدِّفاعِ في سَيرِها في الطَّريقِ ،

حَتَّى وَصَلَت إِلَى البَطَّةِ البَيضِاءِ ، فَوَقَفَت الفِرقَةُ لِسَالُهَا عَمَّن اعتكدى عَلى البلادِ. وَقَالَ لَهَا الْأَسَدُ: تَعَالَىٰ هُنَا أَيَّتُهَا البَطَّةُ البَيضَاءُ. فَقامَت البَّطَّةُ البِّينِاءُ ، وَاعتَدلَت ، ومَسَّت الأُرضَ بِرَأْسِها أَما مَا لأَسْدِ الْجَيرِ ؛ إحترامًا وتَعظِيمًا لَهُ. سَأَلُ الْأَسِدُ البِطَةُ البِيضِاءَ: أَيْنَ الجُنُودُ المعتدونَ ، الَّذِينَ هَجُمُوا عَلَى بِلادِ نا ، وَاعتَدُوا عَلَى شَعِبنَا؟ لأبدَّأَن أُعاقِبَهم عِنا بَاشَديدًا عَلَى اعتِدائهم، وَأَطْرُدُ هُمْ إِلَى بِلادِ هِمِ مَهِ وَمِينَ ، وَأُخْرِجُهُم مِنَ الْوَطْنِ العَزينِ، وأُعطِيَهم دَرسًا قاسِيًا لَنَ يَنسَوْهُ طُولَ الْحَيَاةِ.

أَجَابِ الْبُطَّةُ الْبَيْضِاءُ: إِنَّنَىٰ لَمُرَأَرَ أَحَدًا مِن هُؤلَاءِ الْجُنودِ .

سَأُ لَهَا الْأَسِدُ: مَن الذِّينَ قُتِلُوا مِن رَعِيَتِنا؟ أَجَابَت اللَّطَةُ البيضَاءُ: لَم يُعِتَلْ أَحَدُ وَ مِنَ الرَّعِيّةِ مِاسَيِّدى مَ وَلَكِنَ عَدُوا مِنَ الْأَعداءِ أَطَلَقَ عَلَى رَصاصَةً مِن بُعِدٍ.

سَأَلُهَا الْأَسَدُ: هَل أَصابَتِكِ الرَّصَاصَةُ ؟ وَهَل حَدَت لَكِ أَيُّ ضَدِرٍ ؟

أَجابَت البَطَةُ البَيْنِاءُ: إِنَّهَا لَمُ تُصِّبْنِي لِحُسْنِ الحَظِّ، ولَكِنتَى الْحَظِّ، ولَكِنتَى الْحَظِّ، ولَكِنتَى الْمَعِينُ صَوتَها، وَمَرَّتَ فَوَقَ رَأْسِي.

قَالَ الْأَسِدُ: أَعَتَقِدُ أَنَكِ حَمَقَاءُ ، أَيتُهَا البَطَّةُ البَطَّةُ البَطْةُ البَطْةُ البَطْةُ البَطْةُ البَيْفِاءُ ، تَعَالَىٰ هُنَا ؛ لِأَرَى دَأْسَكِ ، وأُعِرِفَ جَيِّدًا مَا أَصَابِكِ ، وأُعِرِفَ جَيِّدًا مَا أَصَابِكِ .

نَظَرَا لأَسَدُ إِلَى رَأْسِها، وفَحَصَ عَنها، فَالَمِ يَطِدُ أَيَّ أَنْ إِلَى رَأْسِها، وفَحَصَ عَنها، فَالَم يَجِدُ أَيَّ أَنْ إِلَى أَنْ إِلَى مَا الإِصَابَةِ. فَقَالَ لَها: قُصِّى عَلَى حَكَا يَتَكِ كَمَا حَدَثَت.

قَالَتَ البَطَّةُ البَيضاءُ: إنَّنِي كُنُتُ نَائِمةً في الغنابَةِ ، تَحتَ سَنَجَرةً مِن أَشجارِ البُندقِ ، فَوَقعَ عَ شَي مَ صَغيرُ فَوْقَ رَأْسِي .

قَالَ الْأَسَدُ: تَعِالَىٰ مَعى وَأُربِنِي الشَجَرَةِ

الِّتِي كُنتِ تَحْتُها.

فَسَارَت البَطُّهُ لِتُرى الْأَسَدُ وَالْحَيْواناتِ الَّتِي مَعَهُ - الشَّجَرَةُ الَّتِي كَانَتِ نائِمةً تَحَتَها، وَالْمُكَانَ الَّذَى وَقَعَت فِيهِ الْحَادِثُهُ. وَحِينَمَا وَقَفَ الْأَسَدُ وَالْحَيواناتُ تَعَتَ بِتِلْكَ الشَّجِرَةِ وَقَعَت بُندُ قَةٌ مِنها عَلَى رَأْسِ الْأَسَدِ نَفْسِهِ، فَنظَرَ فَوْقَهُ ، فَرَأَى شَجَرَةَ الْبُندُقِ مُحَمَّلَةً بِكَتِيرِ مِنَ الْبُندُقِ ، فَفَهِمَ قِصَّةَ النَّظَّةِ ، وَقَالَ : هٰذِهِ شَجَرة كبيرة مُشْمِرة مِن أَشْجار الْكُنْدُق. والبُنْدُقُ يَسَاقَطُ مِنها ، وقَد سَقَطَتْ مِنها بُنْدُقة

فوقَ رَأْسِي. وَإِنَّكِ ، أَيَّتُهَا البَّطَّةُ البيضاء عَبِيَّةٌ حَمقاء. لْمَرْتَفْهَمى ماحدت ، وأَخبَرْتِ الدَّجاجَة بغير الحقيقة ، وَقُلْتِ لَهَا: إِنَّ رَصَاصَةً أُطْلِقَتَ عَلَيَكِ مِن أَحَدِ الأعداء . وَإِنَّ هٰذَا لَم يَحدُثْ . وَعِقاً بَا لَكِ عَلَى حُمْقِكِ وجَهِلِكِ آمُرُ الدَّجَاجَةَ بِأَن تَرَفْسَكِ ، كَى لا تُخطِئى فى فَهماكِ ، وتَتَأْتَكدِى دائِمًا مِمَّا تُتَّهُمِينَ بِهِ غَيْرِكِ ﴾ وَلاَتُقُولِي إلاَّ الحَقَّ. فَفَّذَت الدَّجاجةُ أَمْرَالْأُسدِ ، وَرَفْسَت البَّطَةَ عِقَاباً لَهَا.

وَقَالَ الْأَسْدُ لِلدَّجَاجَةِ: إِنَّكِ حَمْقَاءً مَا أَيُّهَا الدَّجَاجَةُ،

فَقَد صَدَّقتِ ماقيل لَكِ ، ولَم تُفَكِّرَى فِيهِ ، وأَخْبَرَتِ القِطة بِأَنَّ جُنود الأعداء دَخُلوا بلادنا ، وأَخْبَرَتِ القِطة بِأَنَّ جُنود الأعداء دَخُلوا بلادنا ، وأَطلقوا الرَّصَاصَ عَلَى رَعِيَّتِنِا ، ونَشَرْتِ أَخْبارًا كاذِبَة ، وأَطلقوا الرِّصَاصَ عَلَى رَعِيَّتِنِا ، ونَشَرْتِ أَخْبارًا كاذِبَة ، وعَقابًا لَكِ عَلَى مُعْقِكِ وتصديقِكِ كُلَّ ما سمِعتِ مِنَ الْأَخْبارِ آمُ مُ القطة أَن تَعَضَّكِ .

فَعَضَهُمُ الْقِطَّةُ ، وَنَفَّذَت الْعُقوبَةُ الَّتِي أَمَرَبِهَا مَا لِكُ الْحَيوانِ .

نُتُمَّ النَّفَتَ الْأَسَدُ إِلَى القِطَّةِ ، وَقَالَ لَهَا : إِنَّكِ حَمْقَاءُ جَاهِلَةٌ ، أَيَّهَا القِطَّةُ ، فَقَد أَخبَرتِ الْكَلَّ أَنَّ جُنودَ الْعَد قِ إعتَ دَوْا عَلَى رَعيَّتِنِا ، وقَنَالُواشَعَبَنا ظُلمًا وعُدوانًا ، مَع أَنَّ هـٰذا لَمَ عَدُنْ . وَعِقَابًا لَكِ آمُرالكلبَ أَن يَعَضَكِ فَى أَذُنكِ . عَدُنْ . وَعِقَابًا لَكِ آمُرالكلبَ أَن يَعَضَكِ فَى أَذُنكِ . نَفَّذَ الكَلَبُ أَمْرًا لِأَسَدِ ، وَوَتَبَعَلَى القِطَّة . وَعَضَّها فِي أَذُ نِهَا عِقابًا لَها .

عُمَّ التَّفَتَ الْأَسَدُ إِلَى الْكَلِبِ ، وَقَالَ لَهُ:

إِنَّكَ أَحْمَقُ مِنَ القِطَّ قِ ، وأَجهَلُ مِنها ، فَقَد أَخْبُرْتَ الحِصَانَ بِأَنَّ جَيشًا كِيرًا ، دَخَلَ بِلادَ نا ، وَفَرَتَ الحِصَانَ بِأَنَّ جَيشًا كِيرًا ، دَخَلَ بِلادَ نا ، وَقَتَلَ رَعتَ تَنَا ، ولَم يَحدُ ثُ شَي فَي مِن هٰذا . وعِقا بًا لَكَ ، آمُرُ الحِصَانَ أَن يَرفسَكَ عِقا بًا لَكَ ، وَعُلِيكُ مَا تُسْعَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ولاتتنا تَكُدُ مِمَّا يُفَالُ لَكَ.

نَفُّذُ الحِصَانُ أَمرَا لأُسدِ ، ورَفسَ الكلب رَفْسَةً قُويَّةً ؛ لِسَذَاجَتِه ، وتَصدِيقِهِ كُلَّمَا يَسَمَعُهُ . نُنَّمَ نَظَرَا لأَسَدُ إِلَى الحِصَانِ وَقَالُ لَه : إِنَّكَ أَيضًا أَحِمَقُ ، لاتنبحَثُ عَن الحقيقة ؛ فَقَد قُلْتَ إِنَّ كَثيرِ بَنَ مِن جُنودِ الْعَادُ وِّ هَجَمُوا عَلَى بِالادِنا ، وقتَالوا شَعبَنا. وَهـٰذا كُلُّهُ بَعِيدٌ عَن الحقيقَةِ. وَعِقَابًا لَكَ عَلَى حُمقِكَ سَأَعضُّكَ أَنا نَفسي. وعَضَّتُهُ بِالفِعلِ ، ونَفُّذُ العُنقوبَةَ بِنَفسِهِ .

وَبَعِدُ أَن انتَهَتْ مُحَاكَمُ الْأَسَدِ لِلْحَيُواناتِ وَقَفَ بَينَهَا خَطِيبًا ، فَسَكَتَ الجَمِيعُ ، وخَطَبَ فَقَالَ: شَعبي العَزيز ، يَجِبُ أَن تَذ كُرُواجيدًا نَصِيحَتَى إِلَيْكُم، فَكُلُّهُا إِخَلاصٌ لَكُوه. لَاتْصَدِّقُوا كُلُّ مَا شَمَعُونَ ، وَلَاتَتْقِوا بَكُلُّ مَا يُقَالُ لَكُ م بَل فَنكِّروا فيما شَمَعونَ ، وَتَدَبُّرُواْ مَا يُقَالُ لَكُ م و لانصَّدِّ قُوا إِلَّامَا تَرَوْنَهُ بِأُعَيْنِكُمْ، وَتَسْمَعُونَهُ بِآذَ انِكُم، وَتَقْبَلُهُ عُقولُكُمْ. وَلاتَنَا نَنُروا بِالإِسْاعاتِ الَّتِي يُرَوِّجُها أَعداءُ الشَّعبِ ؛ فَهِي بَعيدَ أَنَّ عَن الْحَقيقَةِ كُلَّ الْبُعدِ ،

وَلانْعِيبَ لَها مِنَ الصِّحَّةِ . ويَجِبُ أَن نَتَقَدَّمَ إِلَى اللَّهِ بِكُثِيرِ مِنَ الحَمدِ وَالنُّنْكِرِ ، فَلَم يُصِبْ مِنَّا أَحِدٌ بِشَرِّ أُوسُوءٍ . وَالْآنَ يَجِبُ أَن يَرجِعَ كُلُّ مِنَا إِلَى بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ ، وَيَرْجِعَ إِلَى عَمَلِهِ . سَارَالْاسَدُ فِي المُفتَدِّمَةِ ، وَمَشَت وَرَاءَ الفِيكَةُ ، والنُّمورُ ، والدِّبَةُ وَالنَّعَالِبُ وَالذِّئابُ لِتَعُودَ كُلُّ طَائِفَةٍ إِلَى أُولادِها ، وَطَارَت الطُّبُورُ فوق رُء وسِها لِتَرجِعَ إِلَى أَعشاشِها وصِغَارِها. وَحَاوَلَتِ الدَّجَاجَةُ أَن سَاحِقَ البَّطَةَ ، لَكِنَ البَطَة قَفَزَت في المَاءِ ؛ كَي لاتَستَطيعَ الدَّجاجَةُ



رجَعَ الحِمسَانُ من حَيْث أنَّى ، والكلبُ ينظر إلى الفِطة

أَن تَتَبَعُهَا. وَحَاولَت القِطةُ أَن تَلحَق الدُّجاجَةُ ، فَطَارَتِ الدَّجَاجَةُ وطَلعَت فوقَ الشَّجرةِ ؛ حَتَى لاتستطيعَ القِطةُ أَن تَصِلَ إِلَيها . وَحاوَلَ الْكَلَّبُ أَن مَلِحِقَ الْقِطَّةَ ، فَقَفَزَت القِطَّةُ فُوتَ الشَّجرة ، كُى لايستُطيعَ الكلبُ أن يَلحَقُها . وأراد الحِصانُ أن بلحق الكلب، فَجرى الكلبُ بَعيدًا ، وَأَخْفَى نَفْسُهُ بِينَ الْأَشْجَارِ حَيثُ لايستطيع الحِصَانُ أَن يَتبَعُهُ ويَجرِي وَراءَه وَرجع الحِصَانُ مِن حَيثُ أَتَى. وَرجَعَت الفِرَقُة كُاللَّهَا سَلَيمةً . ورَجَعَ كُلُّ واحِدٍ مِنهَا إِلَى بَيتِه وأَهلِه .

### مكتبنالطفال

#### للأستاذ محمد عطية الأبراشي

|    | (٥١) في الغابة المسحورة  | (٢٦) الحق قوة              | (١) جزاء الإحسان          |
|----|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
|    | (٥٢) الأرنب المسكين      | (۲۷) الصياد والعملاق       | (۲) أين لعبتي             |
|    | (٥٣) الفتاة العربية      | (٢٨) الطائر الماهر         | (٣) أين ذهبت البيضة       |
|    | (٤٥) الفقيرة السعيدة     | (۲۹) طفل يربيه طائر        | (٤) نيرة وجديها           |
|    | (٥٥) البطة البيضاء       | (٣٠) بساط البحر            | (٥) كيف أنقذ القطار       |
|    | (٥٦) قصر السعادة         | (٣١) لعبة تتكلم            | (٦) لا تغضب               |
|    | (٧٥) الكرة الذهبية       | (٣٢) محاولة المستحيل       | (٧) البطة الصغيرة السوداء |
|    | (٥٨) زوجتان من الصين     | (۳۳) ذهب میداس             | ( ٨ ) في عيد ميلاد نبيلة  |
|    | (٥٩) ذات الرداء الأحمر   | (لع ٣) الدب الشقى          | (٩) طفلان تربيهما ذئبة    |
|    | (٦٠) معروف بمعروف        | (٣٥) كيف أدب عادل          | (١٠) الابن الشجاع         |
|    | (٦١) سجين القصر          | (٣٦) السجين المسحور        | (١١) الدفاع عن الوطن      |
|    | (٦٢) الحظ العجيب         | (٣٧) صندوق القناعة         | (۱۲) الموسيقي الماهر      |
|    | (٦٣) الحانوت الجديد      | (۳۸) ابتسامتی أنقذتنی      | (١٣) القطة الذكية         |
| بك | (٦٤) أحسن إلى من أساء إل | (٣٩) الكتاب العجيب         | (۱٤) قط يغني              |
|    | (٦٥) الحظ الجميل         | (٤٠) لعبة الهنود الحمر     | (١٥) حاتم المظلوم         |
|    | (٦٦) في قصر الورد        | (٤١) القاضي العربي الصغير  | (١٦) البنات الثلاث        |
|    | (٦٧) شجاعة تلميذة        | (٤٢) الطفل الصغير والبجعات | (١٧) الراعية النبيلة      |
|    | (٦٨) في العجلة الندامة   | (٤٣) لا تغتري بالمظاهر     | (١٨) الدواء العجيب        |
|    | (٦٩) جزاء السارق         | (٤٤) الابن المحب لنفسه     | (١٩) البطل وابنه          |
|    | (٧٠) مغامرات حصان        | (٥٥) الحصان العجيب         | (٢٠) الثعلب الصغير        |
|    | (٧١) الجراح بن النجار    | (٤٦) رد الجميل             | (٢١) الحيلة تغلب القوة    |
|    | (۷۲) كريمان المسكينة     | (٤٧) اليتيم الأمين         | (۲۲) الأمير والفقير       |
|    | (٧٣) حسن الحيلة          | (٤٨) الإخوة السعداء        | (٢٣) البطل الصغير         |
|    | (٧٤) البلبل والحرية      | (٤٩) ذات الرداء الأخضر     | (٢٤) الصدق ينجى صاحبه     |
|    | (۷۵) ذكاء القاضي         | (٥٠) الحرية في بحيرة القمر | (٢٥) متى تغرس الأزهار     |
|    |                          |                            |                           |

دار مصر للطباعة سيد جودة السعار وثركاه:

الشمن ٧٥ قرشا



